



# مُعْتَلَمْتَنَ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهما بإحسان

أما بعد....

فلما رأيت عزوف الشباب عن القراءة والتعلم والاطلاع وانشغال الأكثرية منهم - إن لم نقل الكل - بالتلفزيون والانترنت وقضاء غالي الأوقات وأنفس الساعات في أمثال هذه الترهات أحببت أن أوجه هذه النداءات لكل من يبددون أوقاتهم أمام القنوات في متابعة الفضائيات التي لا تعود بنفع ولا خير عليهم ولا على الأمة ، سائلاً الله عز وجل أن يكتب بها النفع العميم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . المؤلف / محمد بن علوي العيدروس

# مَهُيَنِكُنْ ....

قليلون هم الشباب الذين يهتمون بتنمية ثقافتهم العامة في عالم الفضائيات والإنترنت ، وكثير منهم من أهمل اقتناء الكتاب وتسرك القراءة جانباً متناسين بأن الكتاب هو الصديق الوفي في كل الأزمان ، وخير جليس للجميع وللباحثين عن المعرفة والثقافة .

فالكتاب نِعْم الأنيس ساعة الوحدة ، ونِعْم المعرفة ببلاد الغربة ، ونِعْم القرين والدخيل ، ونعم الوزير والنزيل ، قال الشاعر :

أعزُّ مكان في الدنا سرج سابح وخير جليسٍ في الزمان كتابُ وهو الجليس الذي لا يطريك ، والصديق الذي لا يغريك ، والرفيق الذي لا يعربك ، والرفيق الذي لا يملُّك ، والجار الذي لا يستبطيك ، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ، ولا يعاملك بالمكر ، ولا يخدعك بالنفاق ، ولا يحتال بالكذب .

قال الجاحظ: الكتاب وعاء مُلِئَ علماً ، وظرف حُشِيَ طرفاً ، وإناء شُحِنَ مزاجاً ، ينطق عن الموتى ، ويترجم كلام الأحياء ، ولا ينام إلا بنومك ، ولا ينطق إلا بها تهوى ، آمن من الأرض ، وأكتم للسر من صاحب السر ، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة .

قال الشاعر:

نِعْم الأنيس إذا خلوت كِتابُ تلهوبه إن خانك الأحبابُ لا مفسياً سراً إذا استودعته وتفاد منه حكمة وصواب قال ابن المعتز: الكتاب والج الأبواب ، جرىء على الحجاب ،

فهيم لا يفهم ، وناطق لا يتكلّم ، يشخص المشتاق إذا أقعده الفراق .

هذا الكتاب الذي وصفوه لنا في القرن التاسع الميلادي أصبح في القرن الحادي والعشرين مهددا بالإهمال ويعلوه الغبار فوق رفوف المكتبات ، قل من ينقب عنه. لأن الفضائيات والانترنت والسينا والإذاعة والأخبار اليومية والمجلات راحت تنذره، فالكتاب مهدد مستقبله لا بالمكروب ،بل بانصراف جماهير البشر عنه .

ثم إننا نقول:ما الفرق بين ثقافة التلفزيون والانترنت وثقافة الكتاب؟ بكلمات نجيب:

ثقافة التلفزيون عابرة آنية سريعة لا تستقر في أعماق النفوس ، وثقافة الكتاب مطمئنة فيها قابلية الرسوخ وإمكانية الاستقرار.

قارئ الكتاب يقف في كل حين ليفكر أو ليحاول أن يعود فيتناول الفقرة من جديد ، يقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة بل عاشرة .

إن ثقافة الراديو والتلفزيون تطبع الناس جميماً بثقافة واحدة معينة لا تكاد تختلف من فرد إلى آخر ، أما الكتاب فهو يغذى الفردية المحررة ، فالرجل عندما يقرأ إنها يختار مادته ، وهو إذ يختارها يفلت من القوى التي تحاول أن تطويه تحت مذهب ما ....

أنا أ قول أن تتركوا الراديو والتلفزيون ، بل اعتزلوها كل يوم ساعات لتقرؤوا أو لتفكروا إن أراد كل واحد منا أن يجد روحه وأن يقويها .

إن العلا حدثتني وهي صادقة فيها تحدث أن العز في الكتب لذلك فالاشتغال بالكتب من أولى ما تصرف فيه الأوقات.

## النماء الأول (الجد والاجتماد والممة العالية ) مقامة الشيخ علي بن أبي بكر السكران

بالجد والاجتهاد تدرك غاية المراد وبالعزمات الصحاح يشرق مصباح الفلاح ، وما حصلت الأماني بالتواني ولا ظفر بالأمل من استوطأ فراش الكسل وإياك أن تقول : إن قُدِّر شيء وصل وإن كان مقضيٌّ في الغيب حصل فبالحركات تحصل البركات وبالهز يسقط الثمر وأمُّ العَجْزِ أبداً عقيم . (١)

#### مقامة بديع الزمان

إن العلم بطيء اللزام ، بعيد المرام ، لا يدرك بالسهام، ولا يسرى في المنام ،ولا يورث عن الآباء والأعمام، وإنها هـ و شجرة لا تـصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا تحصل إلا باستناد الحجر ، وافتراش المدر ، وإدمان السهر، وقلة النوم وصلة الليل باليوم، ولا يدركه إلا من أنفق العين وجثا على العين.

أيظن أن من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع يخرج من الفقهاء ؟ كلا ... والله حتى يقصد الدفاتر، ويستصحب المحابر، ويقطع القفار

١) مِن كتاب العرف العاطر للإمام عبد الرحن بن مصطفى العيدروس .

ويصل في طلب العلم بين الليل والنهار، ويوافق من الصبر مراً طيباً ومن التوفيق مطراً صيِّبا ) ١ هـ . .

العين تطلق على العين المبصرة وقد تطلق على الركبة.

#### مقامة الماوردي

لا يدرك العلم من لا يطيل درسه ، وبكد نفسه ، وكشرة الدرس كدود لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنها والجهالة مَغرما ، فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم وينفي عنه معرة الجهل فإن نيل العظيم بأمر عظيم وعلى قدر الرغبة تكون المطالب ، وبحسب الراحة يكون التعب. (١)

ويقول أيضاً: وينبغي للإنسان أن يتصفح في ليله قبل أن ينام كل ما صدر من أفعال نهاره ويحاسب نفسه ، ما فعل من الخير ؟ وما ارتكب من الشر ؟ كم طالع وكم قرأ ؟ فإن الليل أخطر للمخاطر وأجمع للفكر فإن كان ما فعله محموداً أمضاه وأتبعه بها شاكله وضاهاه ، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل .

وهكذا يحكي لنا الماوردي تجربة الخبير في الحياة لمن أراد بلوغ المعالى ونيل الدرجات والسعيد من اتعظ بغيره .

٢) من أدب الدين والدنيا للماوردي .

#### مقامة ابن الجوزي

( ما قعد من قعد إلا لـدناءة الهمـة وخـساستها ، واعلـم أنـك في ميدان سباق والأوقات تنتهب ، فلا تخلد إلى الكسل فها فات ما فات إلا بالكسل ولا نبال من نبال إلا بالجد والعزم وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور ).

ويقول عن نفسه : خلقت لي همة عالية تطلب الغايات بلغت السن وما بلغت ما أملت فأخذت اسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال ، فأنكرت على العادات وقالت : ما جرت العادة بما تطلب.

ويصف لنا عمم العلماء القدماء فيقول: (كانت همم القدماء من العلماء عليَّة تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم إلا أن أكثر تعانيفهم دثرت لأن حمه الطلاب ضعفت فعساروا يطلبون المختصرات ، ولا ينشطون للمطوّلات ثم اقتصروا على ما يدرسونه به من بعضها فدثرت الكتب ولم تنسخ.

فميّز منها (السبب) (طِقُ) من (الوتد) (طِطِق) ، وطبّق ذلك على شعر العرب ووضع هذه الأوزان .

وكان في هذه المكتبة عشرون نسخة مخطوطة من تاريخ الطبري، نسخة بخط الطبري نفسه ، وفيها مائة نسخة من (الجمهرة) لابن دريد ، وكل ذلك في عهد لم تكن عرفت فيه المطابع و لا الطابعات .

المكتبة الإسلامية في اسطنبول كما نقلوا من ماثتي ألف مخطوطة جلبها العثهانيون من العواصم الإسلامية ، وفي شهال إفريقيا مائتا ألف مخطوطة في مكتبات القيروان وفاس وحواضر الشمال الإفريقي المسلم ، وفي مصر ثهانون ألف مخطوطة ، وفي موريتانيا واليمن وغيرهما ، ونستثنى من ذلك كله أنه قد ذهب جُل هـذه المخطوطات ، ولم يبـق منها إلا الأقل الأقل.

هذه المكتبة التي أصابتها المصائب وحاقست بها النكبات كنكبة المغول لما انحدر عليها سيلهم المدمر من أقسى الشرق، فجرف في طريقه مظاهر العمران وثمار الفكر ، حتى وصلوا إلى هذه المكتبة فألقوا من جهلهم كتبها في نهر دجلة ، يمرون عليها يتخذونها جسراً ، حتى نقلوا أن ماء دجلة قد اسودً مسافات مما ذاب فيه من المداد والحبر بل من حصاد الأدمغة ونتائج العقول.

ولما دخل الأسبان الأندلس أحرقوا مكاتبها حتى صار ليلها نهاراً من اللهب، وحسبكم مما تعرفوا أن واحدة من مكتبات قرطبة كانست فهارس دواوين الشعر فيها كها يقول ابن خلدون أربعة وأربعين دفترا كبيراً فهارس دواوين شعر فقط أحرقها الأسبان ، ومما أحرق ابن تاشفين من كتب الفلسفة التي تخرج عن الفقه والتفسير والحديث غيرة منه على الدين ، وزعماً أنها تضعف إيهان المؤمنين ، فذهب بآلاف من الكتب، هذا عدا ما أصابها من النكبات الفردية من التحريق والتخريق والتمزيق ، وبيعت مرة تركة عالم في دمشق بالمزاد وكانت عنده كتب كثيرة ، فجرد أولاده الكتب المطبوعة المجلدة فاحتفظوا بها ، ثم أشعلوا النار بالباقي ، فانظر يا أخى القارئ إلى كثرة الكتب التي ذهبت ، والجهود والهمم التي بذلت .

لقد اطلع عالم تركى على طرف من هذا التراث ، وهو حاج خليفة صاحب كتاب كشف الظنون ، فوصف في كتابه العظيم ما اطلع عليه ، فكان نحو عشرين ألف كتاب.

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن مكتبة الخليفة الفاطمي لما استولى عليها صلاح الدين الأيوبي كانت كتبها تقرب المليون.

إن من هذه الكتب ما لا يستطيع الواحد منا أن يقرأها ، فكيف إذا حاول أن ينسخها ، فكيف وكثير منها أملاها مؤلفوها إصلاة لأنهم كانوا مكفوق البصر (كالمخصص) لابن سيده أوسع كتاب في اللغة أملاه إملاءً ، وقد طبع في سبعة عشر جزءاً من الأجزاء الكبار ، و(الاستيماب) لابن عبد البر أملاه إملاءً وهو ضرير لا يقدر أن يأخذ من الكتب، و (المبسوط) أوسع كتاب في الفقه أملاه مؤلفه وهو عبوس في الجب تحت الأرض ، لكلمة حق قالها عند حاكم ظالم ، فكان تلاميذه يقفون في الطريق يستملون ويكتبون ، وهو يملي عليهم من بطن الجب، ما عنده كتاب ينظر فيه، ولا مرجع يرجع إليه، وقد بين ذلك في كتاب العبادات في آخر باب الإقرار.

والطبرى كان يريد أن يجعل تاريخه في ثلاثين ألف ورقة ، فسأل تلاميذه فاستكثروه ، فجعله في ثلاثة آلاف وقال : وا أسفاه ، لقد كلَّت الهمم عن طلب العلم.

وقاضي مصر بكّار بن قتيبة لما سجنه ابن طولون وطال سجنه سأله طلاب الحديث أن يأذن لهم بالسياع منه ، فكان يحدثهم وهـ و في السجن بأخذون هنه من وراء الباب.

وابن تيمية كتب كثيراً من رسائله وهو في السجن ، وابن سينا ألُّف رسالته عن القولنج (مرض معوى مؤلم) ، ورسالة حي بن يقظان كتبهما وهو سجين ، بل إن الكتاب العظيم لابن سينا وهو (الشفاء) الذي بقى الأساس في دراسة الطب في جامعات أوربا إلى ما قبل أربعهائة سنة ألفه وهو هارب متنقل في البلدان متوار عن الأبصار ، بل لقد ألُّفت في عصرنا هذا كتب كبار كشرح القاموس للزبيدي ، وكتاب الأعلام للزركلي، ومجموعة فجر الإسلام، وضحى الإسلام ، وظُهر الإسلام لأحمد أمين ، تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على العراقي ، وشرح الكامل للمرصفى ، ولقد حدَّث أحد تلاميذه أنه دخل عليه يوماً وكان يسكن غرفة مقفرة من دار خربة في حيّ قليم من أحياء القاهرة يضل ماشي في أزقّته ، ويغوص في وحله ، لأنه كان من فقره لا يجد غير هذا الدار ، فوجده قاعداً على حصير بالي مفروش في وسط الغرفة ليس فيها سواها ، وأمامه الكتب منشورة ، والصحائف منشورة ، وحول الحصير خيط من الدبس مصبوب على الأرض، فسأله: ما هذا الدبس يا مولانا ؟ فضحك الشيخ وقال: إنه سور يحميني من هجهات البق !.

وأكثر القراء لم يعودوا يعرفون - بحمد الله - ما هو البق الذي كنا نقاسي منه ونحن صغار ، لا نملك له دفعاً ولا نعرف دواء ... في هذه الغرفة العارية على هذه القطعة من الحصير ألَّف الشيخ كتابه العظيم (شرح الكامل للمبرَّد) ، وهذا الكتاب من الكتب التي يفاخر بها عصرنا العصور الخوالى .

ولا تزال في المكتبات العامة والخاصة عشرات بل مثات من المخطوطات في دار الكتب المصرية وفي المكتبة الظاهرية في الشام، وفي مكتبات اسطنبول وبغداد، وفي مكتبة باريس وفي مكتبة المتحف البريطاني وفي أسبانيا وفي مكتبة عارف حكمة المدينة، وفي مكتبات فارس في المغرب وفي ليد في هولندا وفي مكتبة بوسطن في أميركا.

وفي المكتبات الخاصة آلاف أخرى من أكبرها مكتبة أحمد تيمور باشا الذي تعقب كتب التاريخ خاصة ، فكان يشتري الكتاب منها بوزنه ذهباً إن لم يستطع شراؤه بأقل من ذلك ، ومكتبة أحمد زكي ومكتبة عبد الحي الكتاني وهي من أغنى الكتب في التاريخ ، ومكتبة أنستاس الكرماي وغيرهم كثير .(١)

١) من قصول الطنطاوي صـ٨٩ إلى ٩٧ بتصرف.

يقول الشاعر:

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه ويقول الآخر:

من كان يسأم فالنجاح بعيد وعليه إدراك الفخار شديد من لا يواصل ليله بنهاره طلباً لما يبغى فليس يسودُ

وكان الإمام زين العابدين يصلى كل ليلة ألف ركعة وكان الإمام السقاف يقرأ أربع ختمات في الليل وأربع في النهار ، ويذكرون عن وكيع بن الجراح أحد التابعين أنه منذ أربعين سنة لم تمس ظهره الأرض، وكان الإمام الشافعي إذا سمع بمن يسروي حديثاً يرحل ويقطع المسافات الطويلة حتى يسمعه منه ولـ كان حـديثاً واحـداً . وكان سيدي عبد الله باحسين السقاف علوى : ورده كل يوم من ( لا إله إلا الله ) وهو ابن سبع سنين سبعين ألف.

وكان سيدي محمد البناء كتب عن ستهائة شيخ وكان يختم كل يوم مع العمل ختمة.

- وكان الإمام محمد الباقر يمسلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ر کمة. - وكان الإمام أبو حنيفة يصلي الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة وكان يختم القرآن في كل ركعة مدة ثلاثين سنة .

وقد حكى بعضهم أنه يطالع لوحه تقريباً خمساً وعشرين مرة ومنهم أقل ومنهم أكثر ..

وكان الشيخ محمد بن علوي بن أحمد بن الأستاذ الأعظم يطالع قراءته بالليل فيستغرق نصفه أو جله وربها استغرق الليل كله ..

وحكى أنه احترق عليه بالسراج ( بالشمعة) ثلاث عشرة عامة عند مطالعت لشدة استغراقه فيها ولذلك سمى (صاحب العماثم).ا.هـ (١)

يقول المتنبى :

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارمُ وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائمُ ويقول الإمام الحداد :

وبالجد والمصبر الجميل تحل في فسيح العلا فاستوص بالجدِ والصبر

١) من عمل اليوم والليانة

وقد ذكر الإمام الحداد في هذا البيت شرطين للنجاح في أي أمر سواءً كان دنيوياً أو أخروياً وهما الجد مع الصبر .

قال الشاعر:

إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قبلال الحبر والورقيا ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من طيب الأخبار ما اتسقا فدعهم عنك واعلم أنهم همج قدبدلوا بعلو الهمة الحمقا وقال حافظ إبراهيم:

فتجشموا للمجد كل عظيمة إن رأيت المجد صعب المرتقى وقال آخر:

بقدر الجد تكتسب المعالي ومن طلب العلاسهر الليالي تروم العرز ثم تنام ليلاً يغوص البحر من طلب اللالي ومن رام العبلامن غيركد أضاع العمر في طلب المحال وقال آخر :

هي الهممُ القعساءُ للمرء سلمٌ بها يرتقي أوج الكمال ويسمعدُ ويقول الإمام الشافعي :

حمتسي حمسة الملسوك ونفسسي نفس حرٌّ تسرى المذلة كفراً

- وحن أبي يوسف قال : مات لي ولد فأمرت من يتولى دفته ولم أدع مجلس أبي حنيفة خولها أن يفوتني منه يوم .

قال الشاع :

لو كان نور العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهلُ أجهد ولا تكسل ولا تبك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل وقال آخر:

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسامُ قال المتنبي في الحض على طلب المعالى :

إذا غسامرت في شرف مسروم فلا تقنع با دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم وقد قيل في منثور الكلام: من لزم الرقاد ، لم ينل المراد .

قال الإمام الشافعي :

ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعاً لوفاته وانظريا أخى ... مع استغلالهم الكامل لأوقاتهم وأعالمهم الكبيرة وهممهم العظيمة وجدهم واجتهادهم ، ومع ذلك يشعرون بالتقصير وهذا الإمام الحداد يقول : تفيض عيوني بالدموع السواكب ومالي لا أبكى على خير ذاهب على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكب إلى أن قال:

ولو أنني أبكى الدموع وبعدها الدماء على ما فاتنى يا معاتبي لكان قليلاً . . ارجع يا أخى إلى هذه القصيدة فسترى العجب ومع ذلك كله كان بعد ما ينهى درسه يركع مائتين ركعة .

وهذا نموذج آخر وهو الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول: ( يا رب ما معنا عمل وكسبنا كله زلل) ومع ذلك كان ورده في البوم لا إله إلا الله (٢٥٠٠٠) مرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٢٥٠٠٠) مرة مع أعماله الأخرى من تدريس وتأليف وقراءة قرآن ونوافل وغيرها.

ألا يكفيك أخي القارئ كل هذه الأخبار عن أولئك الأحبار أولى الهمم الكبار أن تستيقظ من نومتك وتنهض من غفلتك.

## النداء الثاني: ملكة المفظ والذكاء

قد يكون للمدنية الحديثة وما أنتجته من وسائل الرفاهية وما طرأ على الحياة من تعقيدات وكشرة مشاغل ، تأثير على الذكاء وملكة

الحفظ لدى الإنسان نتيجة تشتت الذهن وتراكم الأحداث وزحمتها في العقل، قديها كان العربي سريع الحفظ حاضر البديهة، متوقد الذهن ، مصقول الفكر ، نقى القلب ، وكان من عادة العرب إرسال أبنائهم إلى البادية لطيب هوائها ونقاء جوها وبدائية حياة أهلها ، لبعدهم عن ضجيج المدينة ، وصخبها ولغطها فينشأ الصبي صافي الذهن حاد الذكاء فيحفظ ما يسمع ولا ينسى ما حفظ ، ونعلم أنَّ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استرضع في بادية بنى سعد جرياً على عادة قومه في إرسال أبنائهم .

فالذاكرة نعمة من الخالق جل وعبلا ، وأفيضل استخدام لها هو حفظ كتاب الله تعالى، والآن هل تريد أن تتمتع بذاكرة قوية ؟ لنستمع في إجابة هذا السؤال إلى نصائح علماء الأمة الذين عرفوا بذاكرة حديدية ، فمن نصائحهم:

ـ تقوى الله وترك المعاصى والمخالفات ، يقول الشافعي :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي \*\* فأرشدني إلى ترك المعاصي

- النية الخالصة لله عز وجل في طلب العلم ، وقد جاء عن أحد السلف أنه شرب ماء زمزم بنية قوة الحفظ فحصل له ذلك .

- الدعاء وطلب العون من الله في طلب العلم والفهم والحفظ.

- \_ كثرة ذكر الله عز وجل ، قال تعالى : واذكر ربك إذا نسيت .
- الفهم والعمل من أهم وسائل الحفظ ،قال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به.
- الاهتهام والتركيز على ما تريد حفظه ،قال البخاري : لا أعلم شيئاً أنفع للحفظ من نهمة الرجل.
- \_ الأخذ بأسباب صحة الجسم وتناول الأغذية الصحية التي تعين المخ على القيام بعمله بشكل جيد ،قال الزهرى :عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ والذاكرة.
- التعود على الحفظ وجعله من السمات الملازمة لشخصيتك ، وأول الحفظ شديد يشق على الإنسان ثم إذا اعتاد سهل.

## وأذكر هنا بعض النهاذج الفريدة والعجيبة من المفاظ والأذكياء:

قال الأصمعي : ما بلغت الحلم حتى رويت اثني عشر ألف أرجوزة للأعراب.

- وكان أحدهم يحفظ كتباب الأغبان للأصفهان وهو واحد وعشر ون جزءاً وقال إنه من أقل محفوظاته .
- ولما توجه أبو مسعود الرازي إلى أصبهان ، أملى على تلامذته ماثة ألف حديث عن ظهر قلبه .

- \_ وذُكر أن الخوارزمي حفظ كتاب الأمشال لأبي عبيدة في ليلة ، وروى أنه قرئ عليه أوراق من حساب البقالين فأعادها.
- وهذا أبو ضمضم كان كبير السن أنشد لمائة شاعر كلهم اسمه عمرو!
- ويروى أن الشعبي كان يقول : لو أن رجلاً حفظ ما نسبت كان عالماً .
- وقال مرة : لست لشيء من العلوم أقل رواية مني للشعر ، ولـو شئت لأنشدت شهراً ولا أعيد بيتاً !!
  - \_ وقال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظتها! .
- \_ وقال أبو نواس : ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة ، منهن الخنساء وليلي فها ظنك بالرجال.
- \_ كان الشعبي والزهري يقولان : ما سمعنا حديثاً قبط وسألنا إعادته . ومن هنا كثر العلماء وتسابقوا في الحفظ حتى لقد جعل علماء الحديث مراتب وألقاباً لا تمنح لشخص إلا إذا حفظ كمية منها: (فالحافظ) : من حفظ مائة ألف حديث منناً وإسناداً ، ووعى ما يحتاج إليه . و ( الحجة) : من أحاط بثلاثهائة ألف حديث .

و ( الحاكم) : من أحاط علمه بجميع الأحاديث النبوية المروية متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً .

( أمير المؤمنين) : من أحاط بجميع المرويات ترى هل هذه عقول بشر ، أم ( أجهزة كمبيوتر) تخزن فيها هذه المعلومات فلا تتبدد أو تضيع أو تنسى!

إننا الآن نعيد النص أو القصيدة مرات ومرات ونحفظ ونتعشر ونقوم ونكبو فإذا ما أدينا الغرض الذي حفظنا من أجله (تبخرت) المعلومات وأصبحت في خبر (كان) . (١)

- بينها كان إمام الحرمين يحفظ من كلام شيخه أبي بكر الباقلاني (١٢٠٠٠) ورقة في علم الأصول فقط.
- وكان ا لإمام محمد بن جرير الطبري الذي ادَّعى الاجتهاد المطلق بعد الإمام الشافعي يحفظ من العلم وقر ثمانين بعيراً - أي حمل بعير -من جملتها ٧٠٠ تفسير .
- وصنّف ابن شاهين الحافظ (٣٣٠) مؤلفاً ، منها تفسيره للقرآن في ألف مجلد، ومنها المسند (١٦٠٠) مجلد، وذكروا أنه حاسب الحبَّار الذي يأخذ الحبر منه للكتابة أواخر عمره فبلغ (١٨٠٠) رطل.

١) من صفوة الأخيار صـــ٢٧ ، ٢٧

- هل تعلم يا أخى أن هؤلاء كانوا لا توجد عندهم طابعة ولا إنترنت ولا شيء من وسائل الكتابة المعاصرة ، بل كانوا يكتبون بالأقلام الخشبية (القصبي) مع الحبر ، بال كانوا يكتبون في العظام والجلود وغيرها.
- وذكروا أن الجنيد بن محمد كان يفتى في محضر شيخه وهو ابن عشرين سنة .
  - وحمل الناس العلم عن إبراهيم النخعي وهو ابن ثمانية عشر سنة .
- وذكروا أن الإمام سفيان بن عيينة حفظ القرآن وحاج في معانيه بمحضر من العلماء عند الخليفة وهو ابن أربع سنين ( صَـدَّق أو لا تُصَدِّق ) !! متى قرأ القرآن ، ومتى حفظه ، ومتى تعلُّم معانيه ؟؟.
- وذكروا أنَّ الليث بن سعد كان يحفظ شحنة مركب من الكتب، وكان تاجراً يبيع ويشتري وحاصله كل يموم ألف دينار ولا وجبت عليه الزكاة ، سأله سائل فأعطاه ألفاً ، فبلغ ذلك الخليفة ، فدعاه وقال له : كيف هذا العطاء وأنا خليفة ولا أفعـل مثلـك ؟ فقـال لـه : إني أستحى أن أعطى سائلاً أقل من دَخُل اليوم .

- وكان لأبي يوسف صاحب أبي حنيضة ثلاثمائة وكيل ، انظروا إلى دنياهم ما قطعتهم عن ربهم . والآن إن راح يطلب العلم سيَّب دنياه ، وإن راح يطلب الدنيا أعطاها وجهته وقفَّى بربه .

ولا بأس على الإنسان إذا أصلح سبب معاشه ولم يشغله عن إصلاح أمر دينه.

يا أخى هل يصلح لطالب العلم منًّا أن ينام بالنهار أو ينام قبل نصف الليل، أو ينقضي عمره ما قرأ كتاباً كاملاً نافعاً أو يطالع كتاباً ولا يحضر مواده ويعلقها كلها في ذهنه .

ويقول الحبيب على الحبشي : كانت سفينة شيخنا أحمد دحلان أربعاثة كراس كلها بخطه ، وأما بغيره فهي ثمانيائة كراس كلها مصنفات. وكنا نحضر عنده بعد صلاة الصبح للقراءة في تفسير البيضاوي ، وعليه حاشية الشيخ زاده ، فلا يأتي إلا والتفاسير معلقة في ذهنه يسرد العبارة من التفسير الكبير من حفظه .

ذكروا أن ابن الحاج نظم كتاباً في المنطق وهو ابسن سست سسنين ولمسا أكمله قال في آخر أبياته:

ولابسن نحمو الستت صدر يحتمل

هدر وأي عدر ، متى تعلُّم ومتى نظم ؟!!

قال أبو بكر بن شهاب:

وعذر من لم يبلغ العشرينا يُقبَلُ عند الناس أجمعينا ومثله الخضري الذي نظم السُلَّم في المنطق قال:

ولبني أحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة

- أهلنا جدُّوا في طلب العلم على قلة ذات اليد ونحن الواحد مننا تمره وطعامه ورزه في داره ولا يطلب العلم.
  - وكان الحبيب علوي بن سهل يكتب لوحه من الإرشاد في الشريم.
- وذكروا أن الإمام يونس بن عيينة خرج من بغداد ، وخرج يودّعه أربعهائة عالم ما بين محدِّثٍ ومؤرِّخ ومفسِّر ، فلم أرادوا توديعه بكى وبكوا، وقال لهم: إني لم أفارقكم قالياً لكم، والله لـ وجدتُ نحـ و المدِّين من الطعام كل يوم ما فارقتكم . فلم يقل له أحدُّ منهم على ذلك لأنهم كانوا مثله فقراء .
- وأخذ الشيخ ابن حجر أربع سنين في مصر ما يذوق اللحم ، وكان اللحم فيها رخيصاً - الثمانية أرطال بمحلِّق والمحلِّق نحو ثمانية ريال وأنتم في حضرموت لا معكم سبب دنيا ولا أحكمتم أمر الآخرة ، يعبر على الإنسان بهاره من مقمد إلى مقعد على غير فائدة .

- قال: لما طالعت كتاب ( خلاصة أهل الكهال في تراجم الرجال )
  رأيت في ترجمة رجل: كان يحضر درسه عشرة آلاف نَفْس فتعجّبت،
  ثم رأيت في ترجمة رجل آخر: يحضر درسه خمسين ألف، فنزدت
  تعجباً، وقلت: إش هذا الصوت الذي يبلغهم، ثم رأيت في ترجمة
  رجل آخر: كان يحضر درسه سبعين ألف، ثم رأيت في ترجمة سفيان
  بن عبينة الذي سبق ذكره انه كان يحضر درسه مائة ألف أو أكشر
  ، وتعجّبت غاية الإعجاب وقلت: أش هذا الصوت الذي يبلغهم
  وكأنه يملى عليهم وهو مرتفع على شيء.
- وذكروا أن سيدنا على الرِّضا لما دخل نيسابور وشقَّ سوقها ، وعليه مظلَّة لا يُرى من وراثها ، تعرَّض له الحافظان أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي ومعها من طلبة العلم والحديث ما لا يحصى ، فتضرعا إليه أن يريهم وجهه ويروي لهم حديثاً عن آبائه ، فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلَّة ، وأقرَّ عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة ، فكانت له ذؤابتان مدليتان على عاتقه ، والناس بين صارخ وبالا ومتمرَّغ في التراب ومقبل لحافر بغلته ، فصاحت العلماء: معاشر الناس ، انصنوا فأنصنوا ، واستملاً منه الحافظان المذكوران فقال :

حدِّثني أي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعتُ رب العزة يقول:

( إلا إله إلا الله حصني من قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمِنَ من عذابي ). ثم أرخى الستار وسار ، فعُدُّ أهل المحابر والدوى الذين كانوا يكتبون فزادوا على عشرين ألف.

 بلغنا أن السيد أحمد بن إدريس اليمنى أنه قال: طالعت ستماثة تفسير فها شفت لي غليلاً حتى فتح الله عليَّ بالفتح الكبير في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي مَنَّدُ فَهُدَىٰ ٢٠٠٠ ، انظروا إلى هذه الهمة والعشقة !! متى جَّع هذه التفاسير ؟ وكيف تيسَّر له جمعها وقراءتها مع أنه مشهور بالذكر لا بهذا الفن ، وهو متأخر اجتمع به الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب أحمد الجنيد ،قال ولما وصلنا عند السيد أحمد بن إدريس - المذكور - قرأت عليه في الرشفات ، فتكلِّم على كل بيت منها بآية من القرآن وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم !! إيش هذا الإدراك والفهم والحفظ ؟؟ . (١)

١) انتهى كلام السيد العلامة على بن همد الحيلي . جمعه السيد : عسن السقاف صـ٧٧ - ٣٨٠

بذكر الشيخ على الطنطاوي في فصوله قصة يقول فيها: جاءني مرة طالب يشكو مر الشكوى من كثرة ما كلف بحفظه من الشعر العرب ، قلت فها الذي كلفت به ؟ قال : كلفت بحفظ ما ثتى بيت في السنة . ولما قال ( مائتي بيت) ضخم صوته ورفع حاجبيه وفتح عينيــه وضغط على الحروف كأنه يأتي بإحدى المعجزات. فقلت له: إن حماد الراوية كان يحفظ أكثر . قال : ومن حماد الراوية . قلت :

وجهلك به أعجب ، حماد كان في العراق فأبلغه والي العراق أن الخليفة هشام بن عبد الملك يدعوه الأمر مهم ، وبعدما قبضي حاجته سأله الخليفة: كم تحفظ يا حماد من الشعر؟ قال: لا أدرى يا أمير المؤمنين ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة لمائة شاعر معروف .

قال : هات ، فأنشده حتى مل الخليفة ، فوكل به من يسمع منه . فأنشده من حفظه ألفين ومائتي قصيدة فإذا كان في كل منها عشرون بيناً على الأقل فهذه أربعة وأربعون ألف بيت .. وأنت تستكثر مائتي بيت ا \_وحفظ المحدثين أعجوبة ، ومنهم كالدار قطني - من يحفظ مائة الف حديث بسندها . هل تعرف ما هو السند ؟ هو طريق رواية الحديث أي قولهم : حدثنا فلان عن فلان ... ومنهم من يحفظ من أسهاء الرواة العشرة الآلاف وأكثر من ذلك ومنهم من يسمع عشرات الأحاديث فيحفظها من مرة .

- لما جاء السافعي إلى مالك وقعد في حلقته كان مالك يملي والطلاب يكتبون ، ولم يكن مع الشافعي قلم ولا ورق ، فجعل يبل إصبعه بريقه ويكتب على ذراعه . يصنع ذلك ليثبت الأحاديث في ذاكرته ورآه مالك فحسبه يهزأ به فقال له : إنها أكتب ما أسمع لأحفظه وإن شئت أعدته عليك . قال : أحده ، فأعاد الدرس كله .

\_وقصة البخاري في بغداد أعجب لما جاء البخاري بغداد وقعد للدرس أراد بعض المحدثين أن يختبروا حفظه فجاءوا بهائة حديث خلطوا متونها بأسانيدها أي أنهم جعلوا سند هذا المتن لذاك وسند ذاك لهذا ثم جاءوا بعشرة أشخاص فحفظوا كل واحد عشرة من الأحاديث المخلوطة ، فلها قعد البخاري في الدرس قام أولهم فسأله ما تقول في حديث كذا وسرد عليه أحد الأحاديث المخلوطة ، فقال : لا أعرفه فسأله من أمرفه فسأله عن الثاني والثالث والعاشر .. وهو يقول لا أعرفه ، وقام

الرجل الثاني فصنع مثله والثالث والرابع ... حتى عرضت عليه الأحاديث المائة وهو يقول: لا أعرفها وتعجب الناس وظن العامة أنه رجل جاهل لأنه يسأل عن مائة حديث فلا يعرف منها شيئاً. فلما فرغوا قال البخاري للرجل الأول: قم فقام ، فقال له:

الحديث الأول الذي سألتني عنه رويت كذا وجواب كذا ، والثاني والثالث . حتى أعاد الأحاديث المائة بخطئها وصوابها ..

وليس العجيب حفظه الصواب بل العجيب حفظه الخطأ.

وأغرب من هذه القصة قصة أبي العلا المعري رواها المؤرخ الثقة ابن العديم قال : كان المعري في مسجده ، وكان إلى جنب المسجد روميان يتكلمان بلسان الروم ( وهو لا يعرفه) ، ثـم اختلف عـلى شيء ورفعا الأمر إلى القاضي ، فطالب أحدهما بالبينة فقال له : ما كان معنا أحد ولكن كان في المسجد شيخ يسمع كلامنا فادع به فدعا القاضي بالمعري وسأله ، فقال المعرى : أنا لا أعرف ما قالا ولكن أعيد عليك ألفاظهما .وأعادها بالرومية ! .

- وقصة المتنبي لما وقف يشتري كتاباً صنغيراً فجمل ينظر فيه ، فقال له البائع : إن كنت تريد أن تشتريه فهات الثمن وإن كنت تريد حفظه فإنك لا تستطيع أن تحفظه في وقفة ، قال : ماذا يكون منك إن

كنت قد حفظته ، قال البائع : إن حفظته فهو لك . قال : خذ فانظر وقرأه عليه ، وإذا به قد حفظه .

\_ يقول الغزالي : من أساتذي الذين استفدت منهم قاطع طريق ، خرج علينا مرة فأخذ كل ما في القافلة وأخذ من ضمنها تعليقتي (وهي دفتر المذكرات التي كان يكتب فيها ما يسمعه من العلماء). قال: فجعلت أتوسل إليه وأقول: أنا لا آسف على مال ولا متاع ولكن تعليقتي قال له: وما تعليقتك ؟ قال الغزالي : دفر فيه علمي كله . فضحك عليه قاطع الطريق وقال : ما هذا العلم الذي يذهب منك إن ذهب دفتر ؟! قال الغزالي : فانتبهت لهذا الدرس وجعلت أحفظ كل شيء أسمعه لئلا يذهب إن ذهب الكتاب.

علمى معى أينها يتمست يتبعنى صدري وعساءٌ له لا بطسن صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معى وإن كنت في السوق كان العلم في السوق

ومن هنا قالوا :

ما العلم إلا ما حواه الصدرُ (١)

ليس بعلم ما حوى القِمُّطرُ

١) كان من كتاب قصول في الثقافة والأدب على الطنطاوي صـــ١٧٣ .

وكان الإمام الشافعي يوصف بقوة الحفظ وسرعته حتى أنمه كان من قوة حفظه يضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا يحفظهما معاً.

وهذا بديع الزمان الهمذان أحمد بن الحسين المتوفى عن أربعين سنة كان آية من آيات الله في قوة الذكاء وسرعة الحفظ وصفاء وقوة النفس صاحب عجائب وغرائب وبدائع منها أنه كان ينشد الشعر لم يسمعه قط وهو أكثر من خمسين بيتاً فيحفظ القصيدة كلها ويؤديها من أولها إلى آخرها لا يخرم حرفاً ، وينظر في الأربعة والخمسة الأوراق في كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة ، ثم يهزها عن ظهر قلب هزا . وهذا حاله في الكتب الواردة وغيرها ، وكان يقترح عليه قبصيدة وإنشاء رسالة في معنى بديع وباب غريب فيفرغ منها في الوقت والساعة ، وكان ربها كتب الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخره ثم هلمَّ جرّاً ويخرجه كأحسن شيء وأملحه! وكان بديع الزمان سعيد النورسي يشبهه في جملة من هذه الصفات . (١)

ـ ذكروا أن الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطَّأ وهو ابن عشر سنين ، وتفقه على مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وأذن له في الإفتاء يعني الاجتهاد وهو ابن خس عشر سنة ، ثم لازم مالكاً بالمدينة وأذن له في الإفتاء أيضاً . (٢)

١) من كتاب صفوة الأخبار صـــــ ١٨٠.

٢) من حاشية الباجوري صـ٧٧ .

- ذكروا أن الإمام النووي كان منذ نعومة أظفاره يكره اللعب ويقرأ القرآن ومكث قريباً من سنتين لا يسضع جنبه على الأرض ، وكان له في اليوم والليلة اثني عشر درساً ، ومثله كان الحبيب عبد الرحمن المشهور .

- وذكروا أن الإمام محمد صاحب العمائم كان يحفظ التنبيه والمهذب في الفقه . والإمام عمر المحضار كان يحفظ المنهاج للنووي وكان يحفظ الحقائق للسلمى في التفسير .

- ذكروا أن الإمام عبد الرحمن بلفقيه علامة الدنيا كان يقول: ( إن الله منحني ثلاثين علماً وجدت الناس جميعاً يتعاطون أربعة عشر علماً وستة عشر علماً ما سئلت عنه . وكان يدخل عليه الداخل فلا يراه من كثرة الكتب المحيطة به) .

- كان الأمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث (يعني مليون حديث).

- وكان كثير من الذين نذكرهم يحفظ من أول مرة ومن ثاني مرة منهم الحبيب ابن عبيد الله السقاف فانه كان أذا سئل يقول ارجع الى كتاب كذا صفحة كذا سطر كذا. ومنهم الحبيب عابدين الجنيد فانه تذكر له قصة في احدى المبارزات الشعرية التي كان يعملها الحبيب عبد الله الشاطري لغرض التسلية والتشجيع فانه كان في أثناء الجلسة قام احد الشعراء قليلاً فقام الحبيب عابدين ونظر إلى قصيدة هذا

الشاعر وحفظها من أول نظرة ثم قام وألقاها كاملة بدون غلط ففجع صاحب القصيدة منه وأصبحت نكتة المجلس.

قال الشاعر:

فتج شموا للمجدد كل عظيمة

إن رأيست المجدد صعب المرتقى

من رام وصل الشمس (١) حاك خيوطها

سبباً إلى آمالـــه وتعلقــــي

وقال آخر:

لا تحسب المجد غراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا وقال غيره:

لولا المشقة لساد الناس كلهم الجسود يفقسر والأقسدام قتسال وقال آخر:

لا يمتطى المجد من لم يركب الخطرا ولا ينال العلا من قدم الحذرا ومن أراد العلا عفواً بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا لابعد للسفهد مسن نحسل يمنعه لا يجتنى النفع من لم مجمل الضررا لايبلسغ السول إلا بعدمولمة ولاتستم المنسى إلا لمسن صسبرا

ولا ينسال العسلا إلا فتسى شرفست خصاله فأطباع الدهر ما أمرا!

١) أخطأ الشاعر هنا كأن القسيس الوصول إليها من المستحيلات والأولى به أن يقول : من رام وصل البدر حاك خيرط

قال المتنبى:

ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين غلى السمام وقال آخر :

إذا مر بي يوماً ولم أتخذ يداً فلم أستفد علماً فما ذاك من عمري وقال أحمد شوقى :

العلم يغرس كل فنضل فاجتهد ألا يفوتك فنضل ذاك المغرس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس إلا أخو العلم الذي يزهوبه في حالتيه عارياً أو مكتسى فاجعل لنفسك منه حظاً وافراً واهجر له طيب الرقاد وعبس فلعل يوماً إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس

| يقولون : ( همم الرجال تذلل الجبال) .                   |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| غزو الإنسان لنفسه هو أعظم غزو يحققه الإنسان في حياته . |  |
| إن أعجب لشيء فعجبي لشباب تكبر أجسامهم وتصغر عقولم      |  |
| ولا تكبر همهم.                                         |  |
| إذا أردت أن تنجع في حياتك فاجعل الكتاب صديقك الحميم    |  |
| والقراءة مستشارك الحكيم .                              |  |

ويقولون : قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت .

قال بعض الحكماء : يعجبني الشاب الذي فيه نكهة من السيوخ ويعجبني الشيخ الذي فيه نكهة من الشباب.

| لأظلم معه | الجهل | صور | ولو | الليل | معه | لأضاء | العلم | لو صور   |  |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|----------|--|
|           |       |     |     |       |     |       |       | النهار . |  |

- يصل إلى البحر من يمشي مع النهر.
  - من أحب الفرح فليحب التعب.
- من قال لا أقدر أقول له حاول ومن قال لا أعرف أقول له تعلم
   ومن قال لا أتوقع أقول له تفاءل ومن قال لا أظن أقول له جرب.
- سأل تلميذ شيخه: لم لا تعتني بتسريح لحيتك، فرد عليه: وهل
   أنا فارغ أو قال إذاً أنا فارغ.
- يقول الكاتب عباس بن محمود العقاد : (اقرأ كتاباً جيداً شلاث مرات أنفع لك من أن تقرأ ثلاثة كتب جيدة).

#### النداء الثالث: لذة العلم والمطالعة

أريد أن أدلكم اليوم على شيء فيه لـذة كبـيرة وفيـه منفعـة كبـيرة وتكاليفه قليلة هل تحبون أن تعرفوا ما هو ؟

هو المطالعة ... ولقد جربت اللذائذ كلها فيا وجدت أمتع من الخلوة بكتاب . والعلماء وإن كانوا فقراء فيانهم سعداء يجدون لذة تفوق كل لذائذ الدنيا وأطايبها كان أحدهم إذا أخذته هزة المسائل يقول : أين الملوك من لذة ما نحن فيه ؟! لو فطنوا لقاتلونا عليه ! وقيل : من خلا بالعلم لم توحشه الخلوة ، ومن تسلّى بالكتب لم تفته

السُّلوة ، وقيل لابن المبارك : من تجالس ؟ قال : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني انظر في كتب آثارهم وأخبارهم ، ولـذلك قبإنهم كانوا بحرصون على تعلم العلم حتى في أحرج الأوقات وأشد الساعات ، لما حضرت ابن المبارك الوفاة ، كان بالقرب منه رجل يكتب له العلم ، فقيل له في مثل هذه الحالة تتعلم ؟! قال :

لعل الكلمة التي تنفعني لم تبلغني بعد ، وقيسل له : لو أن الله تعالى أوحى أنك ميت المعيشة ما أنت صانع اليوم ؟ قال : أطلب فيه (١). العلم

#### فكاهة هادفة:

اشتكى صاحب صيدلية من عدم شراء الأدوية المنومة وبعد فترة اكتشف أن الناس يستعملون الكتاب والقراءة فيه كحبة للنوم.

قلت : وهذا هو المشاهد في زماننا هذا فإن الشاب إذا حمل الكتاب ترى على وجهه آثار السآمة والملل وبعد قليل إذبه ينعس والسبب في ذلك عدم الرخبة الصادقة في القراءة والاطلاع ، وعلى العكس من ذلك نرى الشباب الصادقين في القراءة والاطلاع وهم القلة يطير

١) من صفرة الأخيار صد١ ٢

النوم من داخل أعينهم وخاصة إذا كان الموضوع الذي يقرأ فيه يهمه . فهذا الإمام النووي من شدة اشتغاله بالكتب والكتابة نسي أنه لم يتزوج ولم يذكر إلا عندما وصل باب الأنكحة في الفقه .

ويحكى عن أحد العلماء (لعله الإمام عبد الله بن عمر بس يحيى)
واقعة حال حصلت له وهو أنه قبل زواجه كان يبحث عن كتاب من
الكتب فلم يجده في جميع المكاتب فلم كان ليلة زفافه وضعه أحد
أصحابه على السرير فلما دخل هذا العالم إلى غرفته ليلة زفافه ورأى
الكتاب انهمك عليه يقرأ فيه ويطالعه إلى الفجر ونسي زوجته بجانبه
ونسي حتى أنه تزوج ونسى كل شيء

وهذه الأبيات تنسب للإمام الشافعي رحمه الله تــدل عـلى عـشقه للعلم والاطلاع : يتكلم عن نفسه قائلاً :

سهري لتنقيع العلوم ألدني من وصل غانية وطيب عناق وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق والد من نقر الفتاق لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوماً وتبغى بعد ذاك لحاقي ؟!

وكان الإمام الزهري شديد الانكباب على كتب وعلمه حتى أن زوجته تتبرم منه حين تراه منكباً على علمه وكتب وتقول: والله لهـذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر.

وهذا المحدث محمد بن أحمد بن مخلد في ليلة زواجه لما دخلت عليه زوجته جلس يكتب الحديث ، فجاءت أمها فأخذت اللَّواة ورمت بها وقالت : هذه أضر على ابنتي من مائة ضرة . (١)

قال الشاعر: ولكـــل طالـــبِ لـــــذَّةٍ متنـــزةٌ وألــــذُ نزهـــة عــــالم في كتبــــه وقال آخر:

العلم يرفع بيتاً لاعمادك والجهل يهدم بيت العز والشرف وقال آخر:

العلم زينٌ وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا كم سيِّد بطل آساؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا ومقرف خامل الآباء ذي أدب نسال المعسالي بسالآداب والرتبسا العلم كنيزٌ وذخيرٌ لا فناء له نعم القرين إذا ما صاحبٌ صحبا

١) من صفوة الأخيار ٥-٢٠١

قد يجمع المال شخص ثم يحرمه عما قليسل فيلقى السذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبداً ولا يحساذر منه الفوت والسلبا يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه ولا تعسدلنَّ بسه دراً ولا ذهب قال الشاعر:

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البذر وهذا يا أخي الشاب كل ما مر عليك من أبيات وحكم يقوم مقام (حبة الباندول) في القيام بالتنشيط وإبعاد الملل والسآمة والتعب.

## النداء الرابع:أمة لا تقرأ أمة لا ترقى

انظر الفرق بيننا نحن العرب والمسلمين وبين الغرب في القراءة والإطلاع ونحن أمة القراءة وقد وجدنا بعض الإحصائيات في تسعينات القرن الماضي نقلتها مجلة الوعي الإسلامي تقول فيها: أن سكان العرب بحدود ٣٠٠ مليون نسمة موزعون على ٢٢ دولة عربية بلغ عدد الإصدارات الجديدة حوالي ٣٠٠ عنوان تأليفاً وترجمة في جميع الدول العربية . نصيب الكتاب الواحد من الأسواق ٥٠٠٠ آلاف نسخة على أحسن الأحوال .

سنا الولايات المتحدة الأمريكية تطبع وحدها مليون وماثتي ألف عنوان كما طبع في أمريكا الجنوبية ودول البحر الكاريبي حوالي ٢٤ ألف عنوان ، في تسعينات القرن الماضي . .

وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة (اليونسكو) العالمية عن موضوع النشر والترجمة في السنوات الخمس الأخيرة من القرن العشرين: أن الوطن العربي كله قد أنتج أقل من كتاب واحد مترجم في العام لكل مليون نسمة ، في حين أنتجت أسبانيا وحدها ما يقارب ٢٩٠ كتاباً لكل مليون نسمة .... ونؤكد هنا أن ما يحدث اليوم هو عكس ما كان سائداً في العصر العباسي إبان عهد المأمون الذي اعتبر الترجة وسيلة أساسية لنقل المعارف إلى العالم الإسلامي .

وعن معرض الكتاب العبري ( الإسرائيلي) العام ٢٠٠٤ م انقل لكم هذه الإحصائيات:

بلغ عدد زوار المعرض مليون إسرائيلي وبلغ عدد الكتب المباعة ٦٠٠ ألف كتاب ويباع في إسرائيل بشكل عام ٦٣ مليون كتاب سنوياً ، وتصدر إسرائيل سنوياً ٠٠٠ عنوان جديد ، ويقرأ المواطن الإسرائيلي حوالي ١١ كتاباً في العام بينها نقرأ نحن العرب أقبل من كتاب واحد لكل ١٠٠٠ نسمة .

# هجرنا القراءة فهجرنا الترجمة وهجرنا النشر وهجرنا العلم وما بقي لنا من شيء أن نهجره إلا أن ننتظر المصير المظلم . (١) ملغس إعصائيات المقسارنة بين العرب والغرب في القراءة والتأليف:

|                         | ·                              | الغر                                         |                                  | العرب                 | أوجه المقارنة            |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| إسرائيل                 | اسبانيا                        | أمريكا<br>الجنوبية<br>ودول البحر<br>الكاريبي | أمريكا                           | ۲۲ دولة عربية         | حدد الدول                |
| أكثر من<br>√مليون       | اکثر من 10<br>مليون            | ۳۰ مليون                                     | اكثر من .                        | ۳۰۰ ملیـــون<br>نــمة | عند الــكان              |
| ۲۰۰۰<br>إصدار<br>سنوياً | ۲۹۰<br>إصدار لكل<br>مليون نسمة | ٤٢ ألف<br>إصدار                              | مليــــون<br>ومائتي ألف<br>إصدار | ٥٦٠٠ إصدار            | صدد الإصدارات<br>الجنيدة |

و في الختام..... نسأل الله أن يستهض الهمم وأن يوفق شباب الأمة بالخصوص لحفظ أوقاتهم وصرفها في القراءة والعلم لما فيه مصلحة الأمة، آمين...،،،،،

١) من فيلة الوعي الإسلامي

### الغمرس

| الموضوع                                      | الصفحة |
|----------------------------------------------|--------|
| لقدمة                                        | ٤      |
| لتمهيد                                       | ٥      |
| لنداء الأول (الجد والاجتهاد والهمة العالية ) | ٨      |
| مقامة الشيخ علي بن أبي بكر السكران           | ٨      |
| مقامة بديع الزمان                            | ٨      |
| مقامة الماوردي                               | 4      |
| مقامة ابن الجوزي                             | ١٠     |
| للقامة السعدية                               | 11     |
| النداء الثاني: ملكة الحفظ والذكاء            | **     |
| حكم                                          | 79     |
| النداء الثالث: لذة العلم والمطالعة           | ٤٠     |
| النداء الرابع:أمة لا تقرأ أمة لا ترقى        | £ £    |
| الفهرس                                       | ٤٧     |